عسالم دیشزنی

## Cilái Lai











## اجتمل الحيكاليات المستمالة

تصدر عَن دَار الشروق بالاشتراك مَع دُور النشر العالمية

## 





كانت قِططُ السيدة «راقية» تُعتبرُ من أَسعدِ القِططِ حظاً في المدينةِ . فقد كان كلُّ شيءٍ في قصرِ السيدة «راقية» رَائعاً وجَميلاً ومُريحاً . السجاجيدُ الفَاخِرةُ والوَسائدُ الوَثيرةُ والمقاعدُ الخَشبيةُ المشمسةُ عندَ كُلِّ نَافذةٍ . وبالإضافةِ إلى كُلِّ هذا كانتِ الكراسي والسّتائرُ تَتدليّ منها شَرائطٌ يمكنُ للقِططِ الصّغيرةِ أَن تَلعبَ بها وتَسليّ .

كانتِ القِطةُ «أميرة» وصِغارُها في أَسعدِ حالٍ ، لأَنهم كانوا يحسونَ أن السّيدةَ «راقية» تُحبهم أكثرَ من أيّ شيءٍ آخرَ في حَياتِها . كانتِ القِطةُ «أميرةُ» سَعيدةً بحُبً السيدة «راقية» وتُشاركُها في عَقيدتها أَن أهم شيءٍ في العَالمِ هم القِططُ ، وَخُصوصاً القِططُ الصّغيرةُ . وكانتِ القطةُ «أميرة» أُما لثلاثِ قِططٍ صِغارٍ .







ولم تكن السيدة «راقية» مطمئنةً لمستقبلِ قِططها الأعزاءِ ولذلك فكرتْ أن تكتبَ وصيةً حتى تؤمّن مُستقبلَهم بعدَ وفاتِها . وأرسلتْ في طلب ِ صَديقها ومُحاميها الأستاذ «عادل الجبار» .

ولم يكن الأستاذ «عادل الجبار» يشبهُ اسمَه في قليلٍ أو كثيرٍ ، فقد كانَ رجلاً عجوزاً لا يكادُ يَقوى على السّير ، و بما أنه كان صَديقاً مُخلصاً للسيدةِ « رَاقية » ، فقدْ أسرعَ بالمجيء إلى مَنزلها ليُساعدها في كتابةِ وَصيتِها وَتَوزيع ثَروتِها كما تُريدُ .





كانتِ السيدةُ «راقية» تقولُ للمحامي إنني أُريدُ أن أتركَ كلَّ ثروتي للقططِ الأعزاءِ يَتمتعونَ بها طوالَ حَياتهم . أمَّا بعدَ وَفاتِهم ، فَيأْخذها «نمرود» رئيسُ الخدم ِ نَظيرَ ٱعتنائهِ بالقططِ طوالَ هذه السّنواتِ .





وفكّرَ « نمرود » رئيسُ الخَدم : « هل أَنتظرْ كلَّ هذهِ السنواتِ ؟ أربع قِططٍ ، والقطةُ ا بِسبع ِ أَرواحٍ ، كما يَقولونَ ، سَأَنتظرُ كثيراً جداً ! »

وَعندما هَبِطَ « نمرود » إلى المطبخ لِيعد وجبة المساءِ للقِططِ كانتِ الخطةُ قد اكْتملت في ذِهنهِ . كانَ أولُ جُزءٍ من هذهِ الخطةِ أن يَضعَ مع الحليب حبوباً مُنومةً . كانتِ القِطةُ « أميرة » وأولادُها قد وجّهوا الدعوة للفأرِ « زبادي » ليتناول عَشاءَه معهم . وما أن شَربوا الحليب حتى راحوا في النوم جَميعاً .

وتَسَللَ «نمرود» من المنزلِ في الظّلام ، حاملاً سلةَ القِططِ النائمةِ بدون أَن يراهُ أحدُّ من أَهلِ المنزلِ . ووضع َ «نمرود» السلةَ فوق دَراجتهِ البخاريةِ ، وَقادها في شَوارع المدينةِ الهادئةِ ، مُتجهاً نحو الطرقِ الريفيةِ خارجَ المدينةِ .





وفجأةً أثناءَ سير ِ « نمرود » بِدراجتهِ البخاريةِ فوقَ أحدِ الكباري هاجمتهُ بعضُ الكلابِ الشّرسةِ ، ففقدَ توازُنَه ، ووجدَ نفسَهُ هو ودراجتَهُ البخاريةِ في النهر ِ . عندئذ استيقظتِ القِططُ ، من نَومِها على الإهتزازِ الشّديدِ . وإذا بهم وَسطَ الأعشابِ الرطبةِ على جانبيّ النّهر ِ .

أُخذ « نمرود » يبحثُ عن سَلةِ القِططِ ، ولم يجدُها فقد كان الظلامُ حالكاً . وعادَ إلى القَصرِ وهو يتمنّى ألاّ يَعثرَ على القِططِ من يُعيدُها إلى السيدةِ «راقية » .



وأثناءَ ذلك كانتِ القِطةُ «أميرة » وأطفالهُا في حالةٍ يُرثى لها ! يَشعرون لأول مرةٍ بالبردِ والخوفِ ، ولا يدرونَ أينَ هم ، وما الذي أتى بهم إلى هذا المكان المُظلم ِ.

وفجأةً ، بدأً الرعدُ يُزمجُرُ إيذاناً باقترابِ عاصفةٍ ، عندئذٍ رأتِ القطةُ «أميرة» أن أحسنَ ما تفعلهُ هو أن تنامَ مع أطفالِها في السلةِ حتى الصّباح .



وفي الصباح ِ هَدأَتِ العاصفةُ وأَشرقتِ الشمسُ ، وفي نَفس الوقتِ ظهرَ القطُّ «مشمش» الذي بَدا «لأميرة » وأبنائِها أنهُ سَيُنقذهم وَيُقدمُ لهمُ العونَ . وكانَ القطُّ «مشمش» قطاً أعزب يحبُّ التنقلَ والتجوالَ .

وعندما رأى مشمش القطة «أميرة» أمامه أُعجب بجمالِها ورقّتِها ، وَصمم على مُعاونَتِها . فقد كانَ من النوع الذي يهوى حلَّ مشاكلَ الآخرين وخصوصاً إذا كانوا قِططاً جميلةً مثل «أميرة» . وعندما علم «مشمش» أن «أميرة» تُريدُ العودة إلى المدينة أبدى استِعدادَهُ لصاحبتها بنفسه إلى هناك .

وفي هذه اللحظةِ استيقظَتِ القِططُ الصّغيرةُ ووجمَ «مشمش» ، لأنه كان يأملُ أن يكونَ وحيداً مع «أميرة» طوالَ الطّريق ِ. واتّضح له أن عليه أن يصحبَ القِططَ الصّغيرة أيضاً إلى المدينةِ .





واكتشفَ القِطُّ الذكيُّ «مشمش» سَيارةَ نقلٍ في طَريقها إلى المدينةِ ، ركبَ فيها ومعهُ كلِ القِططِ . وَلحُسنِ حظِّ الجَميعِ كانتِ السيارةُ تحملُ كمياتٍ هائلةٍ منَ الحليب ، وبطبيعةِ الحالِ تَناولتِ القِططُ إفطاراً شَهياً أثناءَ الرّحلةِ .

وللأسفِ لم تتم ْ فرحةُ «مشمش» وأصدقائِهِ القِطط ، فقدِ اكتشفَ سائقُ السيارةِ أن معه ركابٌ غير مرغوب ٍ فيهم مُختبئينَ في السيارةِ ، فَطردَهم شرَّ طردةٍ .

وَسارتِ القِططُ عدةَ سَاعاتٍ قبلَ أَن تَبلغَ المدينةَ في حالةٍ يُرثى لها من التّعب



وَصلتِ القِططُ إلى جزءٍ منَ المدينةِ حيثُ يَسكنُ «مشمش» ، وكانَ هذا الجزء فقيراً لم تَتصور القِططُ الذوات من أَمثالِ «أميرة» وأَطفَالِها أَن يَعيشوا فيه .

وقاًلَ «مشمش» بتردُّدٍ: أَنَا عندي شقةً في هذه المنطقةِ وهي شقةٌ مُتواضعةٌ على قدّ الحال ، ولكن لو أَحببتُم أَن ....

وقبلَ أَن يتمَّ كلامَهُ وافَقتِ القطةُ «أميرة» على أقتراحِهِ بالذهابِ إلى شِقتهِ .

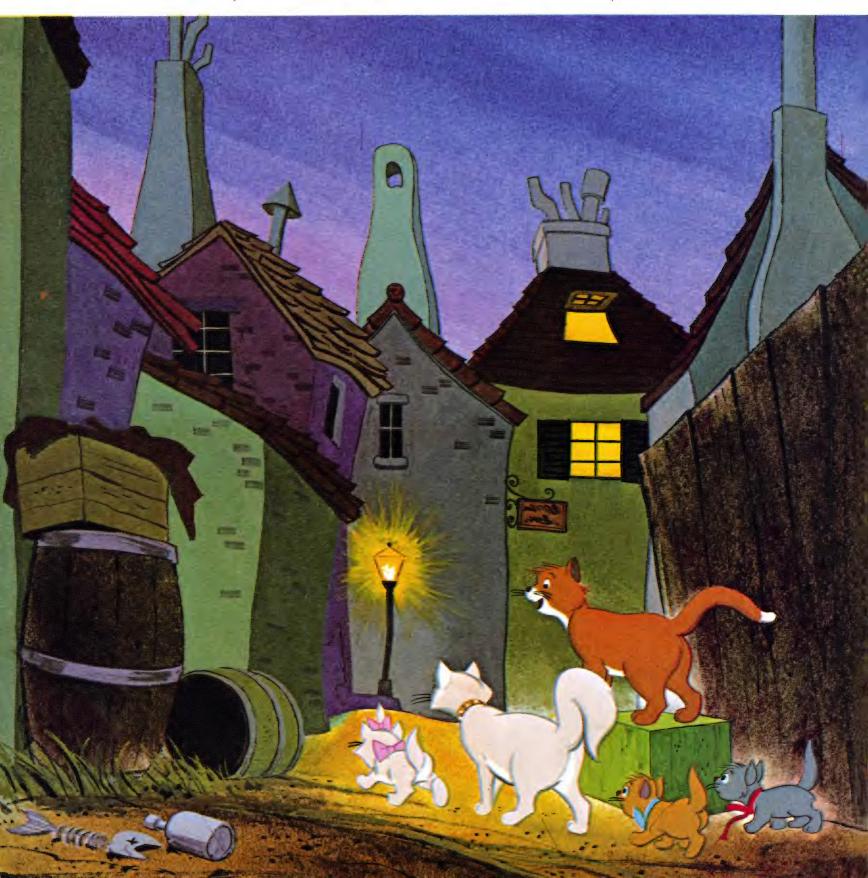



كانت القططُ تَنتظرُ مُفاجأةً سعيدةً في شِقَةِ «مشمش». فقد كانَ هناكَ القِطُّ «سامي» السّيامي صَديقُ «مشمش» ومعهُ فِرقتهُ الموسيقيةِ .

نَسيت «أميرة» وأُولادُها مشاقَّ الرحلةِ عندما استَمعُوا إلى الموسيقَى الرَّائعةِ التي عَزَفها " «سامي» وفِرقتهُ . شَعرَ «مشمش» في هذا الوقتِ بالسَعادةِ وعرفَ أنّه سَيفتَقدُ أصدقاءَهُ الجُددِ كثيراً بعد أن يَرحَلوا .

قالت «أميرة» «لمشمش»: لقد كُنت كريماً جداً مَعنا يا «مشمش» ولا نَدري كيف نَشكُرك . ولكنّنا يجبُ أن نعود غداً إلى قصر السّيدة «راقية» لأنّها سَتحزنُ حزناً عميقاً إذا لم تَجدْنا .





وَعندما وَصلتِ القِططُ إلى قصرِ السّيدةِ «راقية» في اليوم ِ التالي حَانتُ لحظةُ وَداعِ ِ «مشمش» و«أميرة».

وَشَعْرَ «مشمش» أَنهُ سَيفَتَقَدُ أَصدقاءَه بشدةٍ ، وَتركهُم وهو يَشعرُ بحزن عَميقٍ ، وَشَعرَ أَن حياةَ العُزوبيةِ وَالحريةِ التي كانَ يَحياهَا لَم تَعدْ تُعجبهُ ، وَتمنّى أَن يكونَ له زَوجةٌ وأطفالٌ مثل باقي القِططِ المحتَرمينَ .



لم يَتصورُ «مشمش» أَن أَصدقاءَهُ الأَربعة قد وَقعُوا في فَخ قد نَصبهُ لهم «نمرود». فعندما رأَى «نمرود» «أميرة» وأطفالها في حديقة القصر انتظرَهُم خَلفَ الباب الصغير الخاص بهم وفي يده جوال ، أسرع يَصطادُهم فيهِ واحداً بعد الآخر وبعد ذلك نَزل بهم إلى الإسطبل حيثُ كان قد أَعد لهم صُندوقاً كَبيراً لِيشحَنهم فيه إلى مدينة بعيدة إجداً ، لا تعودُ منها أَبداً .



ولكن « نمرود » لم يحسب حساب الفأر «زبادي » الذي سمع وأميرة » تَصرخُ وَتَستغيثُ به ِ : «يا «زبادي » اُذهب وأخبر القطَّ «مشمش » بما حدث كنا » .

وكانَ ذهابُ فأرٍ صغيرٍ لِقطٍ كَبيرٍ مثل «مشمش» مُغامرةً تَحتاجُ لشجاعةٍ كَبيرةٍ من الفأرِ الذي استَطاعَ أن يُوصلَ الرسالةَ إلى «مشمش» وأصدقائِهِ .





وفي أسْطبلِ القَصرِ قَامتْ مُشاجرةٌ لم يَشهدِ المَكانُ مَثيلاً لها من قبل .

فَعندما بدأً « نمرود » يُنفذُ خِطتهُ ، وبَينها هو يَنقلُ « أميرة » وأَطفالهَا إلى صندوق الشّحن أندفع َ « مشمش » ومعه فِرقةٌ من القِططِ الضّالةِ إلى دَاخل الإسطبلِ وَهاجموا « نمرود » ، وسَاعدهَمُ في ذلك الفأرُ « زبادي » الذي عَض ّ « نمرود » في قدمهِ . وَبدأتِ القِططُ تُخربشُ « نمرود » الذي لم يَستطع ِ المُقاوَمةَ وَأطلقَ سِراحَ « أميرة » وَأولادها .

وأثناءَ هُروبهم رَكلَ الحصانُ «عنتر» «نمرود» بحوافِرهِ ركلةً شَديدةً أوقعتهُ دَاخلَ الصندوقِ الذي كانَ مَفتوحاً وَمستعداً لاسْتقبالِ «أميرة» وأولادِها . وبسرعة آنغلق الصَّندوقُ على «نمرود» . وفي هذهِ اللحظةِ وَصَلتْ عَربةُ النّقلِ التي كانَ قدِ اتّفقَ معها «نمرود» على شحنِ الصَّندوق ، فَالتقطتِ الصَّندوق وبَداخلهِ «نمرود» وبدأت رحلتها إلى آخر العَالمِ .



فَرطِ سَعادتِها سَمَحت لِلقطِّ «مشمش» وَفرقَتِهِ بالعيش معهم.

وَعندَثَذَ تَزوجَ «مشمش» من «أميرة» ، وَفرحتِ القِططُ الصِّغارُ إِذ أَصبحَ لها أَبُّ يَحنُو عليها ، وَعاشَ الجميعُ في سَعادةٍ .

ومن حينِ لآخرَ كانتِ القِططُ تَسمعُ السيدة «راقية» تَـتَساءَلُ : «تُرى لماذا اختفَى فَجأةً خَادَمَي الْمُخلص « نمرود » ؟ » وعندئذٍ كانَ «مشمش » يَغمزُ «لأميرة » بعينيهِ . فَتبتَسمُ القِطةُ « أميرة » وَتضحكُ القِططُ الصِّغارُ حتى يَستلقوا على ظُهورِهم ، فقد كانوا يَعلمون لماذا وَأينَ اخْتَفَى "نمرود" فجأةً .









